## مُختَصَرُ كِتَابِ



لِلإِمَامِ الْحَافِظِ أَبِي عِيسَىٰ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَىٰ التَّرْمِذِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ



اختصره فرحسان بن مصطفى خطّاب غفر الله له ولوالديه وللمسلمين



الطَّبْعَةُ الأُوْلَى ١٤٤٦ هـ - ٢٠٢٤ م

## مُختَصَرُ كِتَابٍ

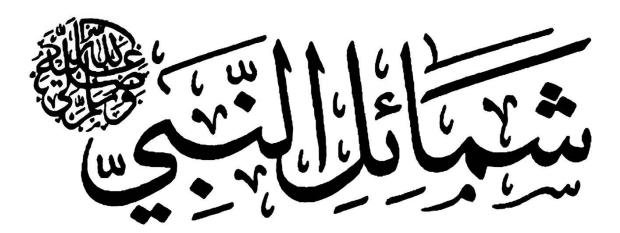

لِلإِمَامِ الْحَافِظِ أَبِي عِيسَىٰ مُحَدَّدُ بْنُ عِيسَىٰ التِّرْمِذِيِّ رَحِمَهُ اللهُ

→ ﴿ الْمُؤَفِّنَةُ ٩٧٩هـ ﴿ ﴾

اختصره فرحسان بن مصطفى خطّاب غفر الله له ولوالدیه وللمسلمین



#### المقدمة

#### ببِيبِ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِب مِ

الحمد لله الواحد القهار، العزيز الغفار، الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق وأسمى الشمائل والأخلاق، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ سيدنا محمَّداً عبده ورسوله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلّم تسليماً كثيراً.

أما بعد: لمّاكان كتاب الإِمَامِ الحافظِ البِّرِمِذِيِ - رَحِمَهُ اللهُ - مِنْ أحسنِ ما صُنِّفَ في شمائِلِ سيدنا النَّبِي عَلَيْ، استخرتُ اللهَ عَنَّ وجَلَّ في اختصارِه؛ تسهيلاً لِمَنْ ضَعُفَتْ هِمَّتُهُ عَنْ قِرَاءَتِهِ، ومَدحَلاً لِأَصْلِهِ؛ حَيْثُ لَا غِنَى لِكُلِّ مُحِبٍ ومُسْتَزِيدٍ عَنْهُ. وأسألُ اللهَ أَنْ يَجعلَهُ خالصاً لَهُ، وأَنْ يَنْفَعَنِي والمُسلمين به، ويرزقنا حُسْنَ اتِباعِ سيدنا النَّبِي عَلَيْهُ، إنَّهُ وَلِيُّ ذلك والقادر عليه، والحمد لله ربِ العالمين.

وكتبه: فرحان بن مصطفى خطاب دمشق الشام – الضمير ۲ / صفر / ۱٤٤٦

#### منهج الاختصار

- - ٢. اعتمدت في الاختصار على ثلاث طبعات:
  - (أ) رمز لتحقيق الشيخ ماهر الفحل حفظه الله.
- (ب) رمز لتحقيق الشيخ محمد عوامة حفظه الله مع حاشية الباجوري رحمه الله.
- (ج) رمز لتحقيق الشيخ عبد الهادي البستاني حفظه الله، والشيخ عبد السرحيم يوسفان حفظه الله، طبعة دار الرسالة.

وذكرت الفروق بينها إذاكان في ذكرها فائدة، ولم أذكر الفروق في عناوين الأبواب إلا في أربعة مواضع. وبلغت (٥٣) باباً.

٣. حــذفت أسـانيد الأحاديــث وأبقيـت اسـم الصـحابي وأثبت الترضي عنهم واللهيم في كل الأحاديث.

- ذكرت تحت كل باب حديثاً واحداً غالباً صحيحاً أو حسناً (۱) ، جامعًا للباب مع حذف المكرر منه وحذف بعض الألفاظ من الأحاديث التي لا تتعلق بالباب وماكان بين معكوفتين ([]) فهو من إضافتي ليستقيم المعنى. وبلغ عدد أحاديث المختصر (۱۰۰) حديث.
- ٥. كل الأحاديث مما أخرجه أصحاب الكتب السبعة (١): مسند الإمام أحمد، صحيح البخاري، وصحيح مسلم، وسنن ابن ماجه، وسنن أبي داود، وجامع الترمذي، وسنن النسائي.

جعلت التخريج عقب الحديث بين معكوفتين ([])، فإذا كان في الصحيحين أو أحدهما - وهو الغالب - أقتصر عليه وإلا أذكر من رواه.

٦. بينت في الهامش معانى الكلمات الغريبة.

<sup>(</sup>١) إلا حديثاً واحداً في (باب ما جاء في تقنع رسول الله على) لم يروه إلا الترمذي في كتابه هذا، وإسناده ضعيف قد أشرت إلى ضعفه.

#### تَعرِيفُ الشَّمَائِل

الشمائل: جمع شِمَال (١)، ومعناها: الخصال الحميدة، والطبائع الحسيئة. قال والطبائع الحسيئة. ولا تطلق هذه الكلمة على الطبائع السيئة. قال ابن دُريد: رجل حُلُو الشَّمائل: عَمْمُودُها (٢). ويُقَالُ: حَسَنُ الشَّمائِل: في شَكْلِهِ وَخِلْقَتِهِ، وَكَرِيْمُ الشَّمَائِلِ: فِي أَخْلَاقِهِ وَعِشْرَتِهِ.

والشَّمَائِلُ النَّبَويَّةُ: هِيَ خِلقَتُهُ وحِليَتُهُ الظَّاهِرَةُ، وأَخْلَاقُهُ وَأَوْصَافُهُ البَاطِنَةُ.

والعلم الذي يبحث هذا يسمى: "عِلْمُ شَمَائِلِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ".

<sup>(</sup>١) القاموس المحيط (ش م ل).

<sup>(</sup>٢) جمهرة اللغة (١/٠٧٥).

#### مَوضُوعُ عِلمِ الشَّمَائِل

يتناولُ علم الشمائل جانبين يتعلقان بالنّبيّ على: أحدهما: أخلاقه على، وكيف كان في جوانب الرحمة، والكرم، والعفو، والإحسان، والصبر، والتواضع، والعدل، وَسَجَاياهُ النّبِيلَة التي طَهَرَهَا الله وزكاهَا قال الله تعالى: ﴿ وَإِنّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ [القلم: ٤]، وغير ذلك من كريم أخلاقه على.

الجانب الآخر: خِلقَتُهُ عَلَيْهُ، وهيئته، ومظهره، ولون بشرته، وشعره، وجسمه طولا وعرضًا، وأعضاء جسده الشريف عَلَيْهُ، وبعض أفعاله كالنوم والجلوس والمشي.

ويلتحق بالشمائل الحديث عن خصوصياته ومقتنياته ويلتحق بالناس من حوله، وكذا الحديث بتفصيل عما هو أخص من ذلك، كالحديث عن لباسه الذي كان يلبس وفراشه ونعاله، والحديث عن دوابه التي كان يركب، وسلاحه الذي كان يستعمل، وغير ذلك.

#### ثَمَرَةُ عِلْمِ الشَّمَائِل

إِنَّ الفوائد والثمرات التي نَجْنيها من التَّعرف إلى شمائل النبيِّ عَلَيْهُ كَتْيرة جداً، منها:

أنها جزءٌ من العلم الشرعي الواجب معرفتُه في الجملة، الذي تكاثرت النصوص في بيان فضله وأجره ومكانة أهله، ويجب على المسلم تحصيل القدر الذي يحتاج إليه في حياته ولا يسعُه جهله.

٢. معرفة الكمال البشري الذي اجتمع له صلى الله على الله على المحدد المحدد. قبله، ولن يجتمع لأحد بعده.

٣. زيادةُ الإيمانِ به عَلَيْ، وهو واجب ومن مقتضيات الشَّهادة له بالرِّسالة، ومحبَّتِهِ عَلَيْ، إذ محبَّتُه فريضَةُ تُقَدَّمُ على محبَّة النَّفس وكلِّ إنسانٍ.

٤. الاقتداء به فيما كان محلاً للاقتداء، ونحن مأمورونَ باتباع الصفات التي لنا فيها فعل واختيار، وهي: زهده ورعه، وورعه، وكرمه، وتواضعه، وشجاعته، وحِلْمه، إلى آخر هذه الأخلاق العظيمة، التي هي أرقى أخلاق البشر، مما يفيدنا ارتقاءً وسُموُاً في أخلاقنا لنكون على نهج نبينا في ونظمع بذلك أن نكون قريبين منه يوم القيامة، وهو القائل فيما رواه عنه عبد الله بن عمرو في : «ألا أُخبِرُكُم بأحَبِكُم إليّ فيما رواه عنه عبد الله بن عمرو

وأقربكُم مِنِي مجلسًا يومَ القيامة؟ ) فسكَتَ القومُ، فأعادها مرتين أو ثلاثا، قال القومُ: نَعَمْ يا رسولَ اللهِ، قَالَ: ((أَحسَنُكُم خُلُقًا)) [رواه أحمد]. ومَنْ أَحْسَنُ أَخلاقًا مُمَّن يتخلق بأخلاق رسول الله عَلَيْهُ، ويتحلى بشمائله العظيمة.

أما ما يتعلق بصورته ولله الجسدية فلا اختيار لنا فيها، وليست موضوعاً للاقتداء، لكن معرفة صورته ولله الجسدية وصفاته الخلقية الظاهرة كالبياض والطول والشعر وغير ذلك مما وصفه أصحابه به فيها فائدتان مهمتان جداً، الأولى: تتعلق برؤيته في المنام، فمن رآه في المنام على هيئته التي وصفها أصحابه فقد رآه، ومن رأى في المنام شخصاً ليس على هيئته وله فلم يره.

والفائدة الأخرى: هي أنَّ المُحِبَّ يحرص على أن يعرف صفات محبوبه، وأعظمُ حبيب للمسلمين هو سيدنا مُحَد اللهِ

٥. يُستفاد منه في الدعوة إلى الله تعالى ودعوة الناس إلى الإيمان برسول الله وَ الله وَ العقول السليمة والمنصفة إذا تبصرت هذه الشمائل عرفت عَظَمَة هذه الشخصية وتفرُّدُها من بين سائر الخلق، وأن ذلك بتفضيل من الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، فيقودها ذلك إلى الإيمان به.

7. معرفةُ الأدوات التي كان النّبِيُّ على يستعملها، ففي الشمائل ذكرُ سيفه على ومِغْفَرهِ ودِرْعِهِ وغير ذلك ممّاكان يستعمله على، ممّا يُطلعنا على تفاصيل أنّ النّبِيَّ على أعظمُ إنسان في العالم، اهتم الصّحابة على بعميع تفاصيل حياته وجميع دقائقها الخاص منها والعام، حتى نقلوا أحواله في بيته، وفي السوق، وفي السلم والحرب، معهم ومع أعدائه، في غضبه، في ضحكه وتبسمه على.

#### تَرجَمَهُ الإَمَامِ البِّرمِذيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى

هو الإمام الحافظ العَلمُ البارع محمد بنُ عيسى بنِ سَوْرة السُّلَميُّ البِّرمِذيُّ الضَرْيرُ، صنف "الجامع" و"كتاب العلل" و"كتاب شمائل النبي وغير ذلك.

ولد في حدود سنة عشر ومائتين، وارتَحَلَ، فسمع بخُرَسَان والعراق والحرمين، وحدَّث عن جمع كثير من العلماء، وحدث عنه الكثير.

وكان يضرب به المثل في الحفظ، والعلم، والوَرَع، والزُّهد.

مات في ثالث عشر رجب، سنة تسع وسبعين ومائتين بترمذ. (١)

<sup>(</sup>۱) سير أعلام النبلاء (۲۷۰/۱۳) بتصرف.

#### التَّعْرِيفُ بِكِتَابِ شَمَائِلِ النبيِّ صَلِيًّ

إِنَّ كتاب الشَمائل للإمام التِّرمذيِّ - رَحِمَهُ اللهُ - من أهمِّ ما صُنِّفَ فِي شمائل النبيِّ على كثرة ما ألِّف.

قال الحَافِظُ ابنُ كثيرٍ رَحِمَهُ الله: ((قَدْ صَنَّفَ النَّاسُ فِي هذا، قَديمًا وحديثًا، كُتُباكثيرةً، مُفْرَدةً وغَيْرَ مُفْرَدةٍ، ومِنْ أَحْسَنِ مَنْ جَمَعَ فِي ذلك فأجاد وأفاد، الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بنِ سَوْرَةَ التَّرْمِذِيُّ، أَفْرَدَ فِي هذا المعنى كِتابَهُ المَشْهُورَ بالشَّمائِل))(1).

وقال الشيخ مُلَّا علي القاري رَحِمَهُ الله: ((ومِن أحسنِ ما صُنِف في شمائله وأخلاقه على كتابُ الترمذي المختصر الجامع، بحيث إنَّ مُطالِعَ هذا الكتاب كأنه يطالعُ طَلْعة ذلك الجناب على ويرى محاسنه الشريفة في كل باب من أبواب الكتاب التي سترد معنا))(٢).

<sup>(</sup>۱) البداية والنهاية  $(\Lambda / 0 / \pi)$ .

<sup>(</sup>٢) جمع الوسائل في شرح الشمائل (٣/١).

#### بييب مِ اللهِ الرَّحيب مِ

9-9-9-

#### ١ - بَابُ مَا جَاء فِي خَلْقِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ

١- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِّي، قال: كَانَ رَسُولُ اللهِ وَلَا يَالُهُ لَيْسَ بِالطَّوِيلِ الْبَائِنِ [١]، وَلَا بِالْقَصِيرِ، وَلَا بِالْأَبْسِينِ الْأَمْهَ قِ [٢]، وَلَا بِالْآدَمِ [٣]، وَلَا بِالْجَعْدِ بِالْأَبْسِينِ الْأَمْهَ قِ [٢]، وَلَا بِالآدَمِ [٣]، وَلَا بِالْجَعْدِ الْقَطَطِ [٤]، وَلا بِالسَّبْطِ [٥]. [رواه البخاري ومسلم]

٢- عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَالِيَّهِ، قَالَ: مَا رَأَيْتُ مِنْ ذِي لِمَّةٍ أَنْ فِي حُلَّةٍ حَدَمْرَاءَ أَحْسَنَ مِنْ وَمِنْ ذِي لِمَّةٍ أَنَّا فِي حُلَّةٍ حَدَمْرَاءَ أَحْسَنَ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، لَهُ شَعْرٌ يَضْرِبُ مَنْكِبَيْهِ، بَعِيدُ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ [٧]. [رواه البخاري، ومسلم]

<sup>[1]</sup> المفرط في الطول. [7] الكَرِيهُ البَيَاضِ كَلُونِ الجّصِّ. [٣] الأسْمَر. [٤] الشَّديد الجعودة. [٥] الشعر المُستَرْسل. [٦] ما ألمّ بالمنكبين من شعر الرأس. [٧] المَنكِب: مجمع العضد والكتف، والمراد أنه عريض أعلى الظهر ويلزمه أنه عريض الصدر.

٣- عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَشِيّ ، قَالَ [في وَصْفَ مِنْ الْكَفّ بْن وَصْفِ رَسُولِ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ مَا الْكَفّ بْن الْكَفّ بْن وَالْقَدَمَيْنِ [١] ، ضَحْمُ الرّأسِ ، ضَحْمُ الْكَرَادِيسِ [١] ، وَالْقَدَمَيْنِ [١] ، لَمْ أَرَ قَبْلَهُ وَلا بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَالرَّهُ وَالْ الْمُسْلِيّ وَقَالَ : ((حسنُ صحيحٌ))]

٤- قَالَ جَابِرُ بْنُ سَمُرَةً وَلَيْهِ: كَانَ رَسُولُ اللهِ اللهِ قَالَ جَابِرُ بْنُ سَمُرَةً وَلَيْهِ: كَانَ رَسُولُ اللهِ قَالَةً ضَالِيعَ الْفَعِ الْفَعِ الْفَعِ الْفَعْ وَسَ (٦) الْعَيْنِ [١]، مَنْهُ وسَ (٦) الْعَقِبِ [٧]. [رواه مسلم]

<sup>[</sup>۱] غَليظُ عظام الكفين والقدمين رغم ليونة الجلد وهذا يحمد في الرجال لأنه دليل قوة. [۲] رؤوس العظام. [۳] الشعر الدقيق من الصدر إلى السُّرَة. [٤] عظيم الفم، أو واسعُه. [٥] الشُّكلة: حمرة تخالط بياض العين.

<sup>(</sup>٦) أشار المحققون في هامش (ج) إلى نسخة بلفظ: ((منهوش)) وقالوا: (كلاهما صواب.) [٧] قليل لحم العقب.

\_GC 500-

#### ٢ - بَابُ مَا جَاءَ فِي خَاتَمِ النُّبُوَّةِ [١]

٥- عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُّرَةً عِلَيْهِ قَالَ: رَأَيْتُ الْخَاتَمَ بَيْنَ كَتِفَ عِنْ جَابِرِ بْنِ سَمُّرَةً عِلَيْهِ قَالَ: رَأَيْتُ الْخَاتَمَ بَيْنَ كَتِفَ فَي رَسُولِ اللهِ فَي اللهِ عَلَيْهِ غُلَّةً خُلَةً حَمْرَاءَ مِثْلَ بَيْضَةِ الْحَمَامَةِ [٢] اللهِ فَي رواية: ((يُشْبِهُ جَسَدَهُ)) [٢]

٦- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَرْجِسَ رَكِيْقٍ، قَالَ: رَأَيْتُ مَوْضِعَ الْحَاتَمِ على كَتِفَيْهِ [٤] (٥) [وَاللّهِ] مِثْلَ الجُمْعِ [٤] مَوْضِعَ الْحَاتَمِ على كَتِفَيْهِ [٤] (٥) [وَاللّهِ] مِثْلَ الجُمْعِ [٤] حَوْلَ هَا خِيلَانٌ [٧]، كَأنّها ثآلِيلُ [٨]. [رواه مسلم وزاد: على كَتِفَيْهِ، عِندَ ناغِضِ كَتِفِهِ اليُسرى]

[۱] قَال الْحَافِظُ ابنُ رَجَب رَحِمَهُ اللَّهُ: ((وخاتمُ النبوَّةِ مِن عَلاماتِ نُبوّتِه التي كان يَعرِفُهُ بها أهلُ الكِتابِ، ويَسألونَ عَنها، ويَطلُبونَ الوقوفَ عليها)) [لطائف كان يَعرِفُهُ بها أهلُ الكِتابِ، ويَسألونَ عَنها، ويَطلُبونَ الوقوفَ عليها)) [لطائف المعارف: ١٨٣ ط: السواس] [۲] أي: مدورة. [۳] أي: لونُها لون جسده. [٤] أي: بين كَتفيه على إلَّا أنه كان إلى كَتِفه الأيسر أقرب كما دلت عليه رواية مسلم قال: ((عند ناغِضِ كتفه اليسري)) الناغِض: أعلى الكَتِف. (٥) في (ج): (كَتِفِهِ)). [٦] أي: مثل جمع الكف، وهو: هيئته بعد جمع الأصابع. والمعنى: أنَّ فيه خطوطاً كما في الأصابع المجموعة. [٧] شامات، وهي: نقاط تضرب إلى السواد. [٨] خُرَاج صغير كالحِمَّصة، يظهر على الجسد، له نتوةٌ واستدارة.

#### ٣ - بَابُ ما جَاءَ فِي شَعَرِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ

٧- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَهِي، قَالَ: كَانَ شَعَرُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَى نِصْفِ أَذْنَيْهِ. [رواه مسلم]

#### ٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِي تَرَجُّلِ [١] رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهَ

٨- عَنْ عَائِشَةَ عِلَيْكِي، قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللّهِ وَاللّهِ عَنْ عَائِشَةَ عِلَى اللّهِ عَلَيْكِي التّسَيّمُنَ فِي تَرَجُلِهِ إِذَا تَرَجَّلُ.
 [رواه البخاري، ومسلم]

#### ه - بَابُ ما جَاءَ فِي شَيْبِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ

9- عَنْ أُنَسِ عِلَيْهِ، قَالَ: مَا عَدَدْتُ فِي رَأْسِ رَسُّولِي وَأَلْسِ عِلْنَهِ وَلِحْيَتِهِ إِلا أَرْبَعَ عَشْرَةً شَعْرَةً رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَلِحْيَتِهِ إِلا أَرْبَعَ عَشْرَةً شَعْرَةً بَيْضَاء. [رواه أحمد]

<sup>[</sup>١] التَّرَجُّل: تسريح الشعر.

#### ٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِي خِضَابِ [١] رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهِ

٠١- قَالُ أَبُو رِمْثَةَ وَلِيْنِ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ فَلَاتُ النَّبِيَّ فَلَاتُ: ((ابْنُكُ هـذا؟)) فَقُلْتُ: فَعُلْتُكُ، فَقُلْتُ: ((لَا يَسَجُنِي عَلَيْكُ، نَعَمْ، أَشْهَدُ بِهِ. قَالَ: ((لَا يسَجْنِي عَلَيْكَ، وَلَا تَسِجْنِي عَلَيْكَ، وَلَا تَسِجْنِي عَلَيْكِ، قَالَ: وَرَأَيْتُ الشَّيْبَ وَلَا تَسِجْنِي عَلَيْهِ [٢]))، قَالَ: وَرَأَيْتُ الشَّيْبَ وَلَا تَسِجْنِي عَلَيْهِ [٢]))، قَالَ: وَرَأَيْتُ الشَّيْبَ وَلِا تَسْجُنِي عَلَيْهِ إِلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَعَ أَبِي...))

<sup>[</sup>١] الخضاب: تلوين الشعر بالحناء ونحوه.

<sup>[</sup>٢] أي: لا يؤاخذ هو بذنبك ولا تؤاخذ أنت بذنبه.

<sup>[</sup>٣] أي: قال أبو رمثة: ورأيت الشيب أحمر بالخِضاب.

<sup>(</sup>٤) قَالَ أَبُو عِيسَى الترمذي: هَذَا أَحْسَنُ شَيْءٍ رُوِيَ فِي هَذَا الْبَابِ، وَأَفْسَرُه؛ لِأَنَّ السِّوَايَاتِ الصحِيحَةَ أَنَّ النبِيَّ عَلَيْهِ لَمْ يَبْلُغِ الشيْب. وَأَفْسَرُه؛ لِأَنَّ السِّوَايَاتِ الصحِيحَة أَنَّ النبِيَّ عَلَيْهِ لَمْ يَبْلُغِ الشيْب. وَأَبُو رِمْنَةَ اسْمُهُ: رِفَاعَةُ بْنُ يَثْرِبِي التَّيْمِيُّ.

## ٧ - بَابُ مَا جَاءَ فِي كُحْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّالِهُ

١١- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَهِيَّي، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ قَالَ: (إِنَّ خَيْرَ أَكْحَالِكُمُ الإِثْمِدُ الْإِثْمِدُ الْإِنْ مَذَى الْبَصَرَ، وَإِن مَاجِه، والنسائي]
وَيُنْبِتُ الشَّعَرَ». [رواه أحمد، وإبن ماجه، والنسائي]

#### ٨ - بَابُ مَا جَاءَ فِي لِبَاسِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّالًا اللَّهِ صَلَّالًا اللَّهِ صَلَّالًا اللَّهِ صَلَّالًا

١٢- عَنْ أُمِّ سَلَمَةً بِرَجْنِي، قَالَتْ: كَانَ أُحَبَّ التَّمِ سَلَمَةً بِرَجْنِي، قَالَتْ: كَانَ أُحَبَّ التَّقِيلِيَّ التَّمِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ

١٣- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَإِلَيْهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَةً إِذَا اسْتَجَدَّ تَوْبًا سَمَّاهُ بِاسْمِهِ وَسُولُ اللَّهِ قَالَةً إِذَا اسْتَجَدَّ تَوْبًا سَمَّاهُ بِاسْمِهِ عِمَامَةً أَوْ قَمِيطًا أَوْ رِدَاءً، ثُمَّ يَقُولُ: ((اللَّهُ مَّ عَمَامَةً أَوْ قَمِيطًا أَوْ رِدَاءً، ثُمَّ يَقُولُ: ((اللَّهُ مَ

<sup>[</sup>١] حَجَرٌ مَعْرُوفٌ أسود يضرِبُ إلى الحُمْرة.

<sup>[</sup>٢] اسم لما يلبس من المخيط الذي له الذي له كُمَّانِ وَجَيب.

لَكَ الْحُمْدُ كُمَا كَسَوْتَنِيهِ، أَسْأَلُكَ خَيْرَهُ، وَخَيْرَ لَكَ الْحُمْدُ كُمَا كَسَوْتِنِيهِ، أَسْأَلُكَ خَيْرَهُ، وَخَيْرَ مَا صُنِعَ لَهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِهِ وَشَرِ مَا صُنِعَ لَهُ). [رواه أحمد، أبو داود، والترمذي وقال: ((حسن))]

١٤- عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ مِلْكِي، قَالَ: كَانَ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ مِلْكِي، قَالَ: كَانَ أُخَسِبُ اللّهِ مَالِكِ مِلْكِيمً يَلْبَسُهُ أَخَسَبُ اللّهِ مَالِيمً يَلْبَسُهُ أَخَسَبُ اللّهِ مَالِيمً يَلْبَسُهُ الْحُبَرَةُ [رواه البخاري، ومسلم]

٥١- عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ابْنِ عَلَىٰكُمْ بِالْبَيَاضِ مِنَ الشِّيَابِ، لِيَلْبَسْهَا أَحْيَاؤُكُمْ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، فَإِنّهَا مِنْ خَيْرِ أَحْيَاؤُكُمْ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، فَإِنّها مِنْ خَيْرِ ثَيَا اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

<sup>[</sup>١] ثوب من قطن أو كتان مخطط كان يصنع باليمن.

\_96 4 12 12 <u>\_</u>

## ٩ - بَابُ مَا جَاءَ فِي عَيْشِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ (١)

١٦- قَالَ النَّعْمَانُ بنُ بَشِيْرٍ عِلَيْهِ: أَلَستُمْ فِي طَعَامٍ وَشَرَابٍ مَا شِعْتُمْ؟ لَقَدْ رَأَيْتُ نَبِيَّكُمْ شَلِيَّةً وَمَا يَجِدُ وَشَرَابٍ مَا شِعْتُمْ؟ لَقَدْ رَأَيْتُ نَبِيَّكُمْ شَلِيَّةً وَمَا يَجِدُ مِنَ الدَّقَلِ [٢] مَا يَمْلَأُ بَطْنَهُ. [رواه مسلم]

١٧- عَنْ عَائِشَةَ عِلَيْهِم، قَالَتْ: إِنْ كُنَّا آلَ مُحَمَّدٍ فَعَلَيْهُ نَصَكُتُ شَعْرًا مَا نَسْتَوْقِدُ بِنَارٍ، إِنْ هُوَ إِلَّا فَيَادُ فَا نَسْتَوْقِدُ بِنَارٍ، إِنْ هُوَ إِلَّا الْمَاءُ والتَّمْرُ. [رواه مسلم]

<sup>(</sup>۱) قال الباجوري رحمه الله: قد وقع في هذا الكتاب بابان في عيش النبي أحدهما قصير، والآخر طويل، ووقع في بعض النسخ ذِكْرُ كل من البابين هنا، لكن ذكر الطويل بعد القصير، ووقع في بعض النسخ ذكر القصير هنا، وذكر الطويل في أواخر الكتاب، وعلى كل فكان الأولى أن يُجعلا بابا واحداً، فإن جعلهما بابين غير ظاهر... [ثم ذكر - رحمه الله - سبيل الجمع بين البابين، وكذا القاري - رحمه الله - فليراجع] في (ج) وقع ذكر البابين هنا، وهو المعتمد.

١٨- قَالَ عُتْبَةُ بْنُ غَزْوَانَ عِنْ اللهِ مَا لَنَا طَعَامٌ إِلَّا لَسَابِعُ سَبْعَةٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ مَا لَنَا طَعَامٌ إِلَّا وَرَقَ الشَّحَةِ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ مَا لَنَا طَعَامٌ إِلَّا وَرَقَ الشَّحَرِ، حَتَّى تَقَرَّحَتْ أَشْدَاقُنَا اللهِ فَالْتَقَطْتُ بُرْدَةً فَقَسَمْتُهَا بَيْنِي وَبَيْنَ سَعْدِ بنِ فَالْتَقَطْتُ بُرْدَةً فَقَسَمْتُهَا بَيْنِي وَبَيْنَ سَعْدِ بنِ مَالِكِ، فَاتَزَرْتُ بِنِصْفِهَا، وَاتَّزَرَ سَعْدُ بِنِصْفِهَا، وَاتَّزَرَ سَعْدُ بِنِصْفِهَا، وَاتَّزَرَ سَعْدُ بِنِصْفِهَا، وَاتَّزَرَ سَعْدُ بِنِصْفِهَا، وَوَمَا مِنَا مِنْ أُولَئِكَ السَّبْعَةِ أَحَدٌ إِلّا وَهُو أَمِيرُ مِنَ الأَمْصَارِ. [رواه مسلم]

#### ١٠ - بَابُ مَا جَاءَ فِي خُفِّ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ

١٩- قَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ رَشِي : أَهْدَى دِحْيَةُ [٢] لِلنَّبِيِّ - وَالْ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ رَشِي وَالْ: ((حسنٌ غريبٌ))]

<sup>[</sup>١] الأشْدَاقُ: جمع شِدْق، وهو جانب الفم، أي: صارت فيها أقراح وجراح من خُشونة الورق وحرارته.

<sup>[</sup>٢] هو دِحْيَةُ الكَلْبِيُّ الصحابي الجليل.

#### ١١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي نَعْلِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ

٠٠- عَنْ قَتَادَةً قَالَ: قُلْتُ لِأَنَسِ بُنِ اللهِ مَالِكِ [ رَبِيْنِي ]: كَيْفَ كَانَ نَعْلُ رَسُولِ اللهِ مَالِكِ [ رَبِيْنِي ]: كَيْفَ كَانَ نَعْلُ رَسُولِ اللهِ قَالَ: هَمُا قِبَالَانِ [١]. [رواه البخاري]

• وفي رواية عَن ابن عَبَّاسٍ رَالِيَّيِ زَادَ: مَثْنِيُّ مِثْنِي عَبَّاسٍ مِلْتِي وَادَ: مَثْنِيُّ مِثْنِي مُثَنِي مُثَارًا كُهُمَا. [رواه ابن ماجه]

٢١- عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّهُ قَالَ لِابْنِ عُمَرَ وَلَيْ النِّعَالَ السَّبْتِيَّة [٢]، قَالَ: إِنِّي وَلَيْقٍ: رَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ السَّبْتِيَّة [٢]، قَالَ: إِنِّي رَأَيْتُكَ رَسُولَ اللَّهِ وَلِيَّةً يَلْبَسُ النِّعَالَ الَّتِي لَيْسَ وَلَيْسَ النِّعَالَ الَّتِي لَيْسَ فَيْهَا، فَأَنَا أُحِبُ أَنْ فِيهَا، فَأَنَا أُحِبُ أَنْ فَيهَا مُنْ أَلِبَسَهَا. [رواه البخاري، ومسلم]

<sup>[</sup>١] تثنية قِبال أي: زمام، وهو السير الذي يُعقد فيه الشِّسْعُ، الذي يكون بين إصبعي الرِّجْلِ. [٢] التي لا شعر عليها.

٢٢-عَـنْ أَبِي هُرَيْ رَقَ رَكِيْ اللهِ وَاحِدَةٍ مَا اللهِ قَال: ((لَا يَهُ مُشِ أَحَدُكُمْ فِي نَعْلِ وَاحِدَةٍ، وَلَيْ قَال: ((لَا يَهُ مُشِ أَحَدُكُمْ فِي نَعْلِ وَاحِدَةٍ، لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا أَوْ لِيُحْفِهِمَا إِلَيْ اللهِ الله البخاري، ومسلم]

٣٧- وعنه ﴿ إِنَّ النَّبِيَّ وَالْمَانَ ((إِذَا انْتَعَلَ أَكُمْ فَلْيَبْدَأُ بِالْيَمِينِ، وَإِذَا نَنْعَ فَلْيَبْدَأُ الْكَمْنِ وَإِذَا نَنْعَ فَلْيَبْدَأُ بِالْيَمِينِ، وَإِذَا نَنْعَ فَلْيَبْدَأُ بِالْيَمْنِ فَالْيَبْدَأُ بِالْيُمْنِ الْيُمْنَى (١) أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ، وَإِلْسِمَالِ، فَلْتَكُنِ الْيُمْنَى (١) أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ، وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ). [رواه البخاري، ورواه مسلم بلفظ مقارب]

١٢ - بَابُ مَا جَاءَ فِي ذِكْرِ خَاتَمِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ

٢٤ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عِظْنَيْ، قَالَ: كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ النَّبِيِّ مَالِكٍ عِظْنَيْ، قَالَ: كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ مِنْ فِضَةٍ فَصُّهُ [٢] مِنْهُ. [رواه البخاري]

<sup>(</sup>١) في (ج): ((اليَمِيْن))

<sup>[</sup>٢] ما ينقشُ عليه اسم صاحبه.

• وفي رِوَاية عَنْهُ عِلَيْهِ، قال: كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ عَلَيْكِ مِنْ وَرِقٍ [١]، فَصُّهُ حَبَشِيًّا [٢]. [٣] [رواه مسلم]

٥٢- وعَنْهُ عِلَيْهِ، قَالَ: كَانَ نَقْشُ خَاتَم رَسُولِ الله ٥٢- وعَنْهُ عِلَيْهِ، قَالَ: كَانَ نَقْشُ خَاتَم رَسُولِ الله و((الله)) مَا عُمُ مَا لَهُ، و((الله)) سَطُرُ، و((الله)) سَطُرُ. [رواه البخاري]

## ١٣ - بَابُ تَخَتُّم رَسُولِ اللَّهِ صَلَّالًا

97.50

٢٦- عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عِلَيُّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ وَاللَّهِ عَلَيْهِ: أَنَّ النَّبِيَّ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

<sup>[</sup>١] الورق: هو الفضة.

<sup>[</sup>۲] يعني: حجراً حبشياً؛ أي: فصاً من جَزْع - وهو: خرز فيه بياض وسواد -، أو من عقيق، فإنَّ معدنهما في الحبشة، واليمن، وقيل: لونه حبشي، أي: أسود. [شرح النووي على صحيح مسلم]

<sup>[</sup>٣] يجمع بينهما بتعدد الخاتم.

## ١٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ سَيْفِ رَسُولِ اللهِ طَلِيَّةً

٢٧ - عَنْ أَنَسٍ رَهِ عَالَ: كَانَتْ قَبِيعَةُ [١] سَيْفِ رَسُولِ اللّهِ عَنْ أَنَسٍ رَهُ وَلَا اللّهِ عَلَيْهُ مِنْ فِضَةٍ. [رواه أبو داود، والترمذي وقال: ((حسن غريب))، والنسائي]

## ه ١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ دِرْعِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ

٢٨- عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَلَيْهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَلَيْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ يَوْمَ أُحَدٍ دِرْعَانِ، قَدْ ظَاهَرَ بَيْنَهُمَا [٢]. [رواه أحمد، وابن ماجه]

#### ١٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ مِغْفَرِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ

٢٩ - عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ عِلَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى مَكَة عَامَ الْفَتْحِ، وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ [٣]. [رواه البخاري، ومسلم]

<sup>[</sup>١] القَبِيعَة: هي التي تكون على رأس مقبض السيف. [٢] أي: جعل إحداهما كالظهار للآخر، بأن لبس إحداهما فوق الآخر. [٣] هو ما يُجعل من فَضْلِ دروع الحديد على الرأسِ، مثل القَلَنْسُوة.

١٧ - بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ عِمَامَةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ

٣٠- عَنْ عَمْرِو بْنِ خُرَيْتٍ مِلْقِي، أَنَّ النَّبِيِّ مِنْ عَمْرِو بْنِ خُرَيْتِ مِلْقِي، أَنَّ النَّبِيِّ مَامَةٌ سَوْدَاءُ. [رواه مسلم]

• وفي رواية: أنَّهُ صَلَيْمَ كَانَ إِذَا اعْتَمَ سَدَلَ عِمَامَتَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ. [رواه الترمذي عن ابن عمر إللي، وقال: ((حسنٌ غريبٌ))]

١٨ - بَابِ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ إِزَارِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ

٣١- عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، قَالَ: أَخْرَجَتْ إِلَيْنَا عَائِشَةُ اللهَ اللهَ عَلَيْضَا عَائِشَةُ اللهُ اللهُ

<sup>[</sup>١] لبسُ العمامة ليس من السنن، بل هي من الأمور العادية.

<sup>[</sup>٢] الكساء ما يستر أعلى البدن ضد الإزار.

<sup>[</sup>٣] أي: مرقَّعاً.

٣٦- عَنْ حُذَيْفَةً بُنِ الْيَمَانِ عِلْيَهِ، قَالَ: أَحَذَ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ عِلْمَالةِ سَاقِهِ أَوْ سَاقِهِ، فَقَالَ: ((هَذَا مُوضِعُ الإِزَارِ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلُ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَلَا مُوْضِعُ الإِزَارِ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلُ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَلَا حَقَّ لِلإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ». [رواه أحمد، وابن ماجه، والترمذي وقال: ((حديث صحيح))، والنسائي]

#### ١٩ - بَابُ مَا جَاءَ فِي مِشْيَةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ

٣٣- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيً ، قَالَ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَسْرَعَ فِي مَشْيِهِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَيْهِ كَأَنَّمَا الأَرْضُ تُطُوى لَهُ، فِي مَشْيِهِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَيْهِ كَأَنَّمَا الأَرْضُ تُطُوى لَهُ، إِنَّا لَنُجْهِدُ أَنْفُسَنَا وَإِنَّهُ لَغَيْرُ مُكْتَرِثٍ. [رواه أحمد، والترمذي وقال: ((غريبٌ))]

٣٤ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَهِبِي، قَالَ [في وَصْفِ مِشْيَةٍ، قَالَ [في وَصْفِ مِشْيَةٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّقِمًا : إِذَا مَشَى تَكَفَّأُ أَا تَكَفُّواً كَأَنَّمَا يَنْحَطُ مِنْ صَبَبٍ [٢]. [رواه أحمد، والترمذي وقال: ((حسنٌ صحيحٌ))]

<sup>[</sup>١] تمايل إلى قدَّام. [٢] الصبب: الموضع المنحدر من الأرض.

## ٢٠ - بَابُ مَا جَاءَ فِي تَقَنُّعِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّيْهُ

٥٣- عَنْ أُنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيً ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ وَاللهِ عَنْ أُنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيً ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ وَمِلْكُمْ مُكُونُ أُنَّ اللهِ عَلَيْهِ مُكُونُ أَنْ الْقِنَاعُ [١] كَأَنَّ تَوْبَهُ تَوْبُهُ تَوْبُ زَيَّاتٍ. [رواه الترمذي في الشمائل وإسناده ضعيف]

#### ٢١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي جِلْسَةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ

٣٦- عَنْ عَبْدِ الله بنِ زَيدٍ عِلَيْهِ، أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ اللهِ عَلَى وَلِيْهِ مُسْتَلْقِيًا فِي الْمَسْجِدِ وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأَخْرَى. [رواه البخاري، ومسلم]

• وقَعَدَ رَسُولُ اللهِ صَلَيْهِ القُرفُصاء [٢]. [رواه أبو داود عن قَيلَةَ بنتِ عَرَمة فِي اللهِ وَعَلَيْهُ القُرفُصاء [٢]. عَرَمة فِي المجلس (٣) احتَبى بِيَدَيهِ [٤]. [رواه أبو داود عن أبي سعيد الخدري في المجلس (واه أبو داود عن أبي سعيد الخدري في الم

[1] القناع: ما يوضع على الرأس ليقي نحو عمامة عما بها من الدهن. [7] وهو بأن يجلس على أليبه، ويلصق فخذيه ببطنه، ويضع يديه على ساقيه، وهي: جلسة المحتبي. وقيل: أن يجلس على ركبتيه متكئاً، ويلصق بطنه بفخذيه، ويتأبط كفيه، وهي جلسة الأعراب. (٣) في (أ-ب): ((المسجد)). [٤] أي: جمع ساقيه إلى بَطنه مع ظهره بيدَيه، عِوَضاً عَن جمعهما بثَوْب.

## ٢٢ – بَابُ مَا جَاءَ فِي تُكَأَةِ [١] رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ

٣٧- عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً وَلِيْنِي، قَالَ: رَأَيْتُهُ، قَالَ: رَأَيْتُهُ، وَسَادَةٍ عَلَى يَسَارِهِ. [رواه رَسُولَ اللهِ صَلَيْهُ مُتَّكِئًا عَلَى وِسَادَةٍ عَلَى يَسَارِهِ. [رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي وقال: ((حسنٌ غريبٌ))]

#### ٢٣ – بَابُ مَا جَاءَ فِي اتِّكَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَّلَّهُ مَا

٣٨- عَنْ أَنَسٍ رَضِيً : أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ كَانَ شَاكِيًا فَحَرَجَ يَتَوَكَّأُ عَلَى أَسَامَةً بْنِ زَيْدٍ، وَعَلَيْهِ تَوْبٌ قِطْرِيُّ [٢] قَدْ يَوَبُّ عَلَى أَسَامَةً بْنِ زَيْدٍ، وَعَلَيْهِ تَوْبٌ قِطْرِيُّ [٢] قَدْ تَوَتَّحَ بِهِ [٣]، فَصَلَى بِهِمْ. [رواه أحمد]

<sup>[</sup>١] التُكَأة على وزن اللُّمَزَة: وهي ما يُتَّكأ عليه من وسادة وغيرها.

<sup>[</sup>٢] نوع من الثياب فيه حمرة، ولها أعلام فيها بعض الخشونة.

<sup>[</sup>٣] أي: تغشّى به، بأن وضعه فوق عاتقه الذي هو موضع الرداء من المنكب.

## ٢٤ – بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ أَكْلِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهَا

٣٩ - عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ رَضِيًه، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَالِحِ مَالِكِ رَضِيًه، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُمْ يَأْكُلُ بِأَصَابِعِهِ التَّلَاثِ وَيَلْعَقْهُنَّ. [رواه مسلم]

٤٠ قَالَ أَنَسُ بِنُ مَالِكٍ عِلَيْهِ: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ بِتَمرٍ فَرَأَيْتُهُ يَأْكُلُ وَهُوَ مُقْعٍ [1] مِنَ الجُوعِ. [رواه مسلم]

#### ه ٢ - بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ خُبْزِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهَ

١٤- عَن ابْنِ عَبّاسٍ رَشِيّهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ وَيَّالِهُ يَبِيتُ اللّيَالِيَ الْمُتَتَابِعَةَ طَاوِيًا[٢] هُوَ وَأَهْلُهُ لَا يَبِيتُ اللّيَالِيَ الْمُتَتَابِعَةَ طَاوِيًا[٢] هُو وَأَهْلُهُ لَا يَجِدُونَ عَشَاءً (٢) وَكَانَ أَكْتَرُ خُبْزِهِمْ خُبْزَ الشّعِيرِ. يَجِدُونَ عَشَاءً (حسنٌ صحيحٌ)]

<sup>[</sup>١] مُتَساندٌ إلى ما ورائه. [٢] خَالِيَ البَطنِ.

<sup>(</sup>٢) في (ج): ((عَيْشَاً)).

٤٢ - عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَالْتِي، أَنَّهُ قِيلَ لَهُ: أَكُلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّهُمُ النَّقِعَ؟ - يَعْنِي الْحُورَى [١] -فَقَالَ سَهْلٌ: مَا رَأَى رَسُولُ اللّهِ صَلَّا النَّقِيَّ حَتَّى لَقِيَ الله عَزَّ وجَلَّ، فَقِيلَ لَهُ: هَلْ كَانَتْ لَكُمْ مَنَاخِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَّلَّهِ؟ قَالَ: مَا كَانَتْ لَنَا مَنَاخِلُ، قِيلَ: كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ بالشَّعِير؟ قَالَ: كُنَّا نَنْفُخُهُ فَيَطِيرُ مِنْهُ مَا طَارَ ثُمَّ نَعْجِنُهُ . [رواه البخاري]

<sup>[</sup>١] الدقيق الأبيض.

<sup>(</sup>٢) في (ج): ((نَعْجِنُ)).

# ٢٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ إِدَامِ [١] رَسُولِ اللهِ عَا مَا جَاءَ فِي صِفَةِ إِدَامِ [١] رَسُولِ اللهِ قَلْمَا أَكُلَ مِنَ الْأَلْوَانِ (٢)

٣٤ - عَنْ عَائِشَةَ وَلَيْهِي، أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: ((نِعْمَ الْخِهَا عَائِشَةَ قَالَ: ((نِعْمَ الْخِهَا الإِدَامُ الْخِلُا). [رواه مسلم]

٤٤- عَنْ زَهْدَمِ الْجُرْمِيِّ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ [ رَهِيُّهُ] فَأُتِيَ بِلَحْمِ دَجَاجٍ فَتَنَحَّى رَجُلُّ مِنَ الْأَشْعَرِيِّ [ رَهِيُّهُ] فَأُتِيَ بِلَحْمِ دَجَاجٍ فَتَنَحَّى رَجُلُ مِنَ الْقَوْمِ، فَقَالَ: مَا لَكَ؟ فَقَالَ: إِنِي رَأَيْتُهَا تَأْكُلُ شَيْئًا اللَّهُ وَمَا لَكَ؟ فَقَالَ: إِنِي رَأَيْتُهَا تَأْكُلُ شَيْئًا اللَّهُ فَعَالَ: اذْنُ؛ فَإِنِي رَأَيْتُ رَأَيْتُ رَايُنًا اللهِ فَيَالِيْ مَا لَكَ لَا آكُلَهَا. قَالَ: اذْنُ؛ فَإِنِي رَأَيْتُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ فَيَالِيْ مَا كُلُهُ لَحْمَ دَجَاجٍ. [رواه البخاري، ومسلم] رَسُولَ اللهِ فَيَالِيْ مَا كُلُ كُمْ دَجَاجٍ. [رواه البخاري، ومسلم]

<sup>[</sup>١] ما يؤكل مع الخبز أي شيء كان.

<sup>(</sup>٢) ((وما أكل من الألوان)) ليست في (أ) و (ب).

<sup>(</sup>r) ((iril)) (r)

٥٥- قَالَ أَنسُ بْنُ مَالِكِ عِلَيْهِ: إِنَّ حَيَّاطًا دَعَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ إِلَى ذَلِكَ الطَّعَامِ، فَقَرَبَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ إِلَى ذَلِكَ الطَّعَامِ، فَقَرَبَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ خُبْزًا مِنْ شَعِيرٍ وَمَرَقًا فِيهِ دُبَّامُ [1] وَقَدِيدٌ [1]، قَالَ أَنسُ: فَرَأَيْتُ النَّبِيَ عَلَيْهِ يَتَبَعُ الدُّبَاءَ وَلَا يَومِئِذ. حَوَالِي الْقَصْعَةِ (٣) فَلَمْ أَزَلْ أُحِبُ الدُّبَاءَ مِنْ يَوْمِئِذ. [رواه البخاري، ومسلم]

23 - عَـنْ عَائِشَـةَ وَلَيْنِي، قَالَـتْ: كَـانَ النَّـبِيُّ وَالْعَسَلَ. [رواه البخاري، ومسلم]

٧٤- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَلَيْكِي، قَالَ: أُقِيَ النَّبِيُّ فَيْكِيْمُ وَلَيْكِيْمُ وَلَيْكُمْ وَكَانَتُ تُعْجِبُهُ وَلَكَانَتُ تُعْجِبُهُ وَكَانَتُ تُعْجِبُهُ وَكَانَتُ تُعْجِبُهُ فَنَهَسَ [٦] مِنْهَا. [رواه البخاري، ومسلم]

<sup>[</sup>۱] الدباء: القرع، وهو في القرآن ومعروف عندنا باليقطين. [۲] لحم مملح مجفف بالشمس. (۳) في (ج): ((الصَّحْفَة)). [۲] لحم مملح محلو. (٥) في (ج): ((فَدُفِعَ)). [٦] النهس أو النهش: الأخذ بأطراف الأسنان.

٨٤- عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ عِلَيْهِ، عَن النَّبِيِّ النَّبِيِّ عَالَ النَّبِيِّ عَالَ النَّبِيِّ قَالَ: ((فَضْ لُ عَائِشَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْ لِ عَائِشَ قَالَ: ((فَضْ لُ عَائِشَ قَالَ: (رفض لُ عَائِشَ قَالَ: (رواه البخاري، ومسلم] التَّرِيدِ [١] عَلَى سَائِرِ الطَّعَام)). [رواه البخاري، ومسلم]

٧٧ - بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ وُضُوءِ رَسُولِ اللهِ عِنْدَ الطَّعَامِ عِنْدَ الطَّعَامِ

-Ch. 212-12-

93- عَسنِ ابْسنِ عَبَّساسٍ عِلَيْهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَبَّساسٍ عِلَيْهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ الطَّعَامُ، وَاللهِ خَرجَ مِنَ الْخَلاءِ فَقُرِبَ إِلَيْهِ الطَّعَامُ، فَقَالُوا: أَلَا نَأْتِيكَ بِوَضُوءٍ؟ قَالَ: ((إنَّسَمَا فَقَالُوا: أَلَا نَأْتِيكَ بِوَضُوءٍ؟ قَالَ: ((إنَّسَمَا أُمِرْتُ بِالْوُضُوءِ إِذَا قُمْتُ إِلَى الصَّلَاقِ)). أمِرتُ بالْوُضُوءِ إِذَا قُمْتُ إِلَى الصَّلَاقِ)). [رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي وقال: ((حسنٌ))، والنسائي]

<sup>[</sup>١] الطعام الذي يصنع بخلط اللحم والخبز المفتت مع المرق، وأحياناً يكون من غير لحم.

# ٢٨ – بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ رَسُولِ اللهِ عَنْدَ الطَّعَامِ وَبَعْدَمَا يَفْرُغُ مِنْهُ

، ٥- عَنْ عَائِشَةَ رَهِيْ اللّهِ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى رَالُهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ﴿ إِذَا أَكُلَ أَحَدُكُمْ فَنَسِيَ أَنْ يَذْكُرَ اللّهَ عَلَى طَعَامِهِ فَلْيَقُلْ: بِسْمِ اللّهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ). [رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي وقال: ((حسنٌ صحيحٌ))]

ره - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَالِيَّ مَالِكِ رَالِيَّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ أَنْ اللهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الأَكْلَة، وَإِنَّ اللهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الأَكْلَة، أَوْ يَشْرَبَ اللهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الأَكْلَة، أَوْ يَشْرَبَ اللهَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا». [رواه مسلم]

# ٢٩ - بَابُ مَا جَاءَ فِي قَدَحِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّالًا اللَّهِ صَلَّالًا اللَّهِ صَلَّالًا

٥٢- عَنْ أَنَسٍ عِلَيْهِ، قَالَ: لَقَدْ سَقَيْتُ رَسُولَ اللهِ وَالنَّبِيدَ اللهِ وَالنَّبِيدَ اللهُ وَالنَّبِيدَ اللهُ اللهِ اللهُ وَالنَّبِيدَ [رواه مسلم]

<sup>[</sup>١] ماء يجعل فيه تمرات أو غيرها من الحلويات كالزبيب والعسل ليحلو.

### ٣٠ - بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ فَاكِهَةِ رَسُولِ اللهِ صَلِيًّا

٥٣ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ جَعْفرِ رَا اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ جَعْفرِ رَا اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهُ اللهِ الله

• وفي رواية عن عائشة رطبي: البِطِّيخَ بِالرُّطَبِ. [رواه أبو داود، والترمذي وقال: ((حسنٌ غريبٌ)).]

#### ٣١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ شَرَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّهِ

-9-512-52-

٤٥- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ اللهِ عَلَى مَيْمُونَةَ، فَجَاءَتْنَا بِإِنَاءٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ عَلَى مَيْمُونَةَ، فَجَاءَتْنَا بِإِنَاءٍ مِنْ لَبَنِ، فَشَرِبَ رَسُولُ اللهِ وَ اللهِ وَأَنَا عَلَى يَمِينِهِ، وَحَالِدُ عَلَى شِمَالِهِ، فَقَالَ لِي: ((الشَّرْبَةُ لَكَ، فَإِنْ شِئْتَ عَلَى شِمَالِهِ، فَقَالَ لِي: ((الشَّرْبَةُ لَكَ، فَإِنْ شِئْتَ عَلَى شَمَالِهِ، فَقَالَ لِي: ((الشَّرْبَةُ لَكَ، فَإِنْ شِئْتَ اللهِ مَلْنَتُ لِأُوثِرَ عَلَى سُؤْرِكَ اللهِ مَلْنَتُ لِأُوثِرَ عَلَى سُؤْرِكَ اللهِ مَلْنَا أَحَدًا، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَّيَةً: ((مَنْ أَطْعَمَهُ اللهِ مَلْكَةَ اللهِ مَلْكَةَ اللهِ مَلْكَةَ اللهِ مَلْكَةَ اللهِ اللهِ مَلْكَةَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>[</sup>١] نبات يشبه الخيار، ولكنه أطول منه، يعرف عندنا بالعجور.

<sup>[</sup>٢] السُّؤر: ما بقي من الشراب.

الله طعامًا، فَلْيَقُلِ: اللّهُ عَزَّ وجَلَّ لَبَنَا فَلْيَقُلِ: اللّهُ عَزَّ وجَلَّ لَبَنَا فَلْيَقُل: خَيْرًا مِنْهُ، وَمَنْ سَقَاهُ اللهُ عَزَّ وجَلَّ لَبَنَا فَلْيَقُل: اللّهُ مَ اللّهُ مَ اللّهُ مَارِكُ لَنَا فِيهِ وَزِدْنَا مِنْهُ). وقَالَ رَسُولُ اللهِ اللّهُ مَ اللّهُ مَارِكُ لَنَا فِيهِ وَزِدْنَا مِنْهُ). وقَالَ رَسُولُ اللهِ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ وَالشّرَابِ عَيْدُ اللّهَ مَا اللّهُ مَا اللّهُ وَالشّرَابِ عَيْدُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ وَالذَى وقال: (رَوْهُ أَحْمَد، وَابِنَ مَاجِه، وَأَبُو دَاوِد، وَالتَرْمَذِي وقال: (حسنٌ))]

#### ٣٢ - بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ شُرْبِ رَسُولِ اللهِ صَلِيًّا

٥٥- عَنْ عَمرِو بنِ العَاصِ رَشِي، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَ النَّبِيَ النَّبِيَ النَّبِيَ النَّبِيَ النَّبِيَ النَّبِيَ النَّبِيَ النَّبِيَ النَّابِيَّ يَشْرَبُ قَائِمًا وَقَاعِدًا. [رواه أحمد، وابن ماجه، وأبو داود، والترمذي وقال: ((حسنٌ))]

٥٦ - عَـنْ أَنَـسِ بْـنِ مَالِـكِ عِلَى النَّهِ، أَنَّ النَّـبِيَّ النَّـبِيَّ عَلَيْهِ، أَنَّ النَّـبِيَّ الْإِنَاءِ تَلَاثًا إِذَا شَرِبَ، وَيَقُولُ: وَلَيْ الْإِنَاءِ تَلَاثًا إِذَا شَرِبَ، وَيَقُولُ: (رَفَّهُ مَلَاثًا وَأَرْوَى)). [رواه مسلم]

# ٣٣ - بَابُ مَا جَاءَ فِي تَعَطُّرِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ

٥٧- كَانَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عِلْنِي، لَا يَرُدُّ الطِّيب، وَقَالَ عِلْنِي اللَّهِ عَلَيْهِ عَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ كَانَ لَا يَرُدُّ الطِّيب. [رواه البخاري] عِلْنِي عَلَيْهِ كَانَ لَا يَرُدُّ الطِّيب. [رواه البخاري]

#### ٣٤ - بَابُ كَيْفَ كَانَ كَلَامُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ

٥٨ - عَنْ عَائِشَةَ وَلَيْقِي، قَالَتْ: مَاكَانَ رَسُولُ اللهِ وَلَكِنَّهُ كَانَ يَتَكَلَّمُ بِكَلَامٍ وَلَيْفِهُ مَنْ جَلَسَ إِلَيْهِ. [رواه أحمد، وُالترمذي وقال: ((حسنٌ صحيحٌ))]

#### ه ٣ - بَابُ مَا جَاءَ فِي ضَحِكِ رَسُولِ اللهِ صَلَيْ

20,0

٥٥ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ عِلَيْهِ، قَالَ: مَا كَانَ ضَحِكُ رَسُولِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ وَال

<sup>(</sup>١) في (أ) و(ب): ((بَيِّنٍ فَصْلِ)).

# ٣٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ مُزَاحِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ

٠٦- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَالِيُهِي، قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللّهِ، وَاللّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَاللّهِ عَالَ: (إِنِّسَى لَا أَقُولُ إِلا حَقًّا). إِنَّكَ تُدَاعِبُنَا [١] قَالَ: ((إِنِّسَى لَا أَقُولُ إِلا حَقًّا)). [رواه أحمد، والترمذي وقال: ((حسنٌ))]

# ٣٧ - بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ كَلَامِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَي صِفَةِ كَلَامِ رَسُولِ اللهِ ا

C 200

٠٦- عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيً، قَالَ: جَالَسْتُ النّبِيَّ النّبِيَّ أَكْثَرَ مِنْ مِائَةِ مَرَّةٍ، وَكَانَ أَصْحَابُهُ يَتَناشَدُونَ الشّيعْرَ وَيَتَذَاكُرُونَ أَشْيَاءَ مِنْ أَمْرِ الجَاهِلِيَّةِ وَهُو الشّيعْرَ وَيَتَذَاكُرُونَ أَشْيَاءَ مِنْ أَمْرِ الجَاهِلِيَّةِ وَهُو سَاكِتُ وَرُبَّمَا تَبَسَّمَ مَعَهُمْ. [رواه أحمد، الترمذي وقال: ((حسنُ صحيحُ))]

<sup>[</sup>١] ثُمَازِحُنا.

7١- عَـنْ أَبِي هُرَيْ رَقَ يَرْشِيْ، عَـنِ النَّـبِيِّ فَيَلِيَّةً وَكَلَّمَتْ بِـهَا الْعَـرَبُ قَلَلَمَ تَ بِـهَا الْعَـرَبُ قَالَ: ((أَشْعُو كَلِمَةٍ تَكَلَّمَتْ بِهَا الْعَـرَبُ كَلِمَةُ لَبِيدِ: أَلَا كُـلُ شَـيْءٍ مَـا خَـلا اللَّهَ كَلِمَةُ لَبِيدٍ: أَلَا كُـلُ شَـيْءٍ مَـا خَـلا اللَّهَ كَلِمَـةُ لَبِيدِ: أَلَا كُـلُ شَـيْءٍ مَـا خَـلا اللَّهُ كَالُ شَـيْءٍ مَـا خَـلا الله بَاطِلُ )). [رواه البخاري، ومسلم]

٣٨ - بَابُ مَا جَاءَ فِي كَلَامِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَي كَلَامِ رَسُولِ اللهِ فَيَهِ اللهِ فَيْ اللهِ فَيْ اللهِ فَيْ اللهُ لللهُ فَيْ اللهُ لللهُ فَيْ اللهُ فَيْ اللهُ لللهُ فَيْ اللهُ لللهُ فَيْ اللهُ لللهُ فَيْ اللهُ فَيْ اللهُ لللهُ لللهُ لللهُ فَيْ اللهُ لللهُ للهُ لللهُ للللهُ للللهُ لللهُ لللهُ لللهُ للللهُ للللهُ لللهُ لللهُ لللهُ لللهُ لللهُ لللهُ لللهُ للللهُ للللهُ لللهُ لللهُ لللهُ لللهُ لللهُ لللهُ للللهُ للللهُ لللهُ لللهُ لللهُ للللهُ للللهُ للللهُ لللهُ للللهُ للللهُ لللهُ للللهُ للللهُ للللهُ للللهُ لللهُ لللهُ للللهُ للللهُ للللهُ للللهُ للللهُ لللللهُ لللهُ لللهُ لللهُ لللهُ لللهُ للللهُ لللهُ لللهُ لل

# حَدِيثُ أُمِّ زَرْعٍ

٦٢- عَنْ عَائِشَةَ وَلَيْ اللّهِ اللّهِ عَلَمْتُ إِحْدَى عَشْرَةً الْمُرَأَةَ فَتَعَاهَدُنَ وَتَعَاقَدُنَ أَنْ لَا يَكَتُمْنَ مِنْ أَخْبَارِ الْمُرَأَةَ فَتَعَاهَدُنَ وَتَعَاقَدُنَ أَنْ لَا يَكَتُمْنَ مِنْ أَخْبَارِ أَوْوَيْهِ ] قَالَتِ الْحَادِيَةَ عَشْرَةً (١): أَزْوَاجِهِنَّ شَيْئًا: [وَفِيْهِ] قَالَتِ الْحَادِيَةَ عَشْرَةً (١): زَوْجِهِنَّ شَيْئًا: [وَفِيْهِ] قَالَتِ الْحَادِيَةَ عَشْرَةً (١): زَوْجِهِنَ أَنُو زَرْعٍ وَمَا أَبُو زَرْعٍ؟ أَنَاسَ مِنْ حُلِيٍّ أُذُنِيَّ [٢]، زَوْجِي أَبُو زَرْعٍ وَمَا أَبُو زَرْعٍ؟ أَنَاسَ مِنْ حُلِيٍّ أُذُنِيَّ [٢]،

<sup>(</sup>١) اقتصرت على كلام أم زرع لأنه الشاهد من القصة. [٢] أناس. حرّك، والمراد أنه حلاها في أذنيها بحلي كثير يتحرك بأذنيها ويضطرب.

وَمَلاَ مِنْ شَحْمٍ عَضُدَيّ، وَبَجَّحَنِي فَبَجَحَتْ إِلَيَّ نَفْسِي [1]، وَجَدَنِي فِي أَهْلِ غُنَيْمَةٍ بِشَقُ [1]، فَجَعَلَنِي فَقْ أَهْلِ غُنَيْمَةٍ بِشَقُ [1]، فَجَعَلَنِي فِي أَهْلِ غُنَيْمَةٍ بِشَقُ [1]، فَجَعَلَنِي فِي أَهْلِ صَهِيلٍ وَأَطِيطٍ [1] وَدَائِسٍ [1] وَمُنَوِّ [1]، فَعِنْدَهُ أَقُولُ فَلَا أُقْبَحُ، وَأَرْقُدُ فَأَتَصَبَّحُ، وَأَشْرِبُ فَأَتَقَمَّحُ [1]. أَقُولُ فَلَا أُقْبَحُ، وَأَرْقِهُ فَأَتَعَمَّتُهُ وَأَشْرِبُ فَأَتَقَمَّحُ [1]. أَمُّ أَبِي زَرْعٍ؟ عُكُومُهَ الله رَدَاحُ [٨]، وَبَيْتُهَا فَسَاحُ [١]، أَبِي زَرْعٍ، فَمَا ابْنُ أَبِي وَرُعٍ، فَمَا ابْنُ أَبِي زَرْعٍ، فَمَا ابْنُ أَبِي زَرْعٍ؟ مَضْجَعُهُ دَرَاعُ

<sup>[</sup>۱] أي: فرّحني ففرحتُ. [۲] أرادت أنهم في موضع ضيّق كالشق في الحبل. [۳] أهل خيل وإبل. [٤] الدائس: الذي يدوس الزرع ليخرج منه الحب. [٥] المُنقّ: الذي يُنقّ الحب وينظفه من التبن وغيره بعد الدّوْس بغربال وغيره. [٦] المراد: أنها تشرب حتى تروى وترفع رأسها. [٧] العكوم: الأوعية التي فيها الطعام والأمتعة، واحدها عِكم. [٨] أي: ثقيلة عظيمة. [٩] أي: واسع. [١٠] المسلّ: موضع الشيء المسلول من قشره أو من غمده، والشطبة: السعفة الخضراء، وقيل السيف، والمراد أن موضع نومه دقيق لنحافته كموضع السعفة أو السيف.

البَهُ فُرَةِ [١]، بِنْتُ أَبِي زَرْعٍ، فَمَا بِنْتُ أَبِي زَرْعٍ؟ طَوْعُ أَبِيهَا وَطَوْعُ أُمِّهَا، وَمِلْءُ كِسَائِهَا، وَعَيْظُ طَوْعُ أَبِيهَا وَطَوْعُ أُمِّهَا، وَمِلْءُ كِسَائِهَا، وَعَيْظُ جَارِيَةُ أَبِي زَرْعٍ، فَمَا جَارِيَةُ أَبِي زَرْعٍ؟ كَرَيِهَ أَبِي زَرْعٍ؟ لَا تَبْسِهَا [٢]، جَارِيَةُ أَبِي زَرْعٍ؟ لَا تَبْسِهُ حَدِيثَنَا تَبْشِيشًا [٣]، وَلَا تُنَقِّتُ مِيرَتَنَا تَعْشِيشًا [١]. وَلَا تَمْلَأُ بَيْتَنَا تَعْشِيشًا [١].

قَالَتْ: خَرَجَ أَبُو زَرْعٍ، وَالأَوْطَابُ [٦] تُمْخَضُ [٧]، فَلَقِي امْرَأَةٌ مَعَهَا وَلَدَانِ لَهَا، كَالفَهْدَيْنِ، يَلْعَبَانِ مِنْ تَحْتِ خَصْرِهَا بِرُمَّانَتَيْنِ، فَطَلَّقَنِي وَنَكَحَهَا،

<sup>[1]</sup> الأنثى من أولاد الغنم إذا بلغت أربعة أشهر وفصلت عن أمها. وصَفَته بقلة الأكل والعرب تمدح الرجل بقلة الأكل والشرب. [7] الجارة: الضرة، أي: يغيظ الضرة ما ترى من حسنها وجمالها. [٣] تظهره وتفشيه. [٤] تنقل، والمراد: أنها أمينة على الطعام لا تُفسده ولا تفرقه. [٥] المراد: أنها مصلحة للبيت لا تترك الكناسة مفرقة كعش طائر. [٦] جمع وطب، وهو وعاء من جلد كالقربة يكون فيه اللبن. [٧] المخض: تحريك اللبن لإخراج الزبد منه.

فَنَكَحْتُ بَعْدَهُ رَجُلًا سَرِيًا [١]، رَكِبَ شَرِيًا [١]، وَأَرَاحَ عَلَيَ نَعَمَا [٤] ثَرِيًا [١]، وأَرَاحَ عَلَيَ نَعَمَا [٤] ثَرِيًا [١]، وأَرَاحَ عَلَيَ نَعَمَا [٤] ثَرِيًا [٤]، وَقَالَ: كُلِي أُمَّ وَأَعْطَانِي مِنْ كُلِّ رَائِحَةٍ [٢] زَوْجًا، وَقَالَ: كُلِي أُمَّ زَرْعٍ، وَمِيرِي أَهْلَكِ، فَلَوْ جَمَعْتُ كُلَّ شَيْءٍ وَمِيرِي أَهْلَكِ، فَلَوْ جَمَعْتُ كُلَّ شَيْءٍ أَعْطَانِيهِ، مَا بَلَغَ أَصْغَرَ آنِيَةٍ أَبِي زَرْعٍ. قَالَتُ عَائِشَةُ: فَقَالَ لِي رَسُولُ اللّهِ قَلِيْ: ((كُنْتُ لَكُ لَكِ عَائِشَةُ: فَقَالَ لِي رَسُولُ اللّهِ قَلِيْ: ((كُنْتُ لَكُ لَكِ عَائِشَةُ: فَقَالَ لِي رَسُولُ اللّهِ قَلِيْ: ((كُنْتُ لَكُ لَكِ كَالُكِ كَالِي رَسُولُ اللّهِ قَلِيْ: ((كُنْتُ لَكُ لَكِ كَالِي رَسُولُ اللّهِ قَلِيْ: ((كُنْتُ لَكُ لَكِ كَالُكِ وَسُلَمَ وَمُسَلَمَ وَمُسَلَمًا

<sup>[1]</sup> أي: سيداً شريفاً. [7] فرساً جيداً يمضي في سيره بلا فتور. [7] الخطي: الرمح المنسوب إلى الخط، وهو ساحل البحر عند عُمان والبحرين، وكانت الرماح تُعمل إليه، وتُقوَّم به. [٤] النعم: الإبل والبقر والغنم، وأكثر ما تطلق على الإبل. [٥] كثيرة. [٦] المراد: ما يروح من الإبل وغيرها إلى مأواه آخر النهار.

#### ٣٩ - بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ نَوْمِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهَ

٦٣-عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عِظْنِيْ، أَنَّ النَّبِيَّ وَالْمَانَى إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى وَلَيْهُ كَانَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى وَلَيْهُ فَى الْيُمْنَى وَقَالَ: ((رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ تَحْتَ خَدِهِ الْأَيْمَنِ، وَقَالَ: ((رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ وَلَيْهُ مَنِ، وَقَالَ: ((رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَحْتَ خَدِهِ الْأَيْمَنِ، وَقَالَ: ((رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ عَبَادَكَ)). [رواه أحمد، وابن ماجه، وأبو داود، والترمذي وقال: ((حسنٌ صحيحٌ))]

عَنْ حُذَيْفَةَ وَلَيْهِ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ: ((اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا))، وَإِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ: ((الْلَّهُمُ بِاسْمِكُ أَمُوتُ وَأَحْيَا))، وَإِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ: ((الْحَمْدُ لَلَّهِ اللَّهِ النَّهُورُ)). لللهِ اللَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَمَا أَمَاتَنَا، وَإِلَيْهِ النَّشُورُ)). لللهِ اللَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَمَا أَمَاتَنَا، وَإِلَيْهِ النَّشُورُ)). [رواه البخاري، ورواه مسلم من حديث البراء بن عازب هِ

٥٦- عَنْ عَائِشَةَ عِلَىٰ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ قَالَتْ عَائِشَةً عِلَىٰ قَالِتُهِ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ قَالِيَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمْعَ كَفَيْهِ فَيَالِهُ أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمْعَ كَفَيْهِ فَانَفُ أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ مَا ﴿ قُلُ اللهُ أَحَدُ ﴾ فَنَفَتُ فِيهِمَا ، وَقَرَأَ فِيهِمَا ﴿ قُلُ هُوَ اللهُ أَحَدُ ﴾ فَنَفَتُ فِيهِمَا ، وَقَرَأَ فِيهِمَا ﴿ قُلُ هُو اللهُ أَحَدُ ﴾ أَ

وَ ﴿ قُلُ أَعُوذُ بِرَبِ الْفَلَقِ ﴾، وَ ﴿ قُلُ أَعُوذُ بِرَبِ الْفَلَقِ ﴾، وَ ﴿ قُلُ أَعُوذُ بِرَبِ النَّاسِ ﴾، ثُم مَسَحَ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ، يَبْدَأُ بِهِمَا رَأْسَهُ وَوَجْهَهُ، وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ، يَصْنَعُ ذَلِكَ تَلَاثَ مَرَّاتٍ. [رواه البخاري]

٦٦- عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ بِرَهِيْ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ، قَالَ: ((الْحَمْدُ لِللَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَا وَآوَانَا، فَكَمْ مِمَّنْ لَا كَافِي لَهُ وَلَا مُؤْوِي)). [رواه مسلم]

٣٠- عَنْ أَبِي قَتَا ادَةً عِلَى النَّهِ: أَنَّ النَّهِ عَلَى شِقِهِ كَانَ إِذَا عَرَسَ [١] بِلَيْ لِ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِهِ كَانَ إِذَا عَرَسَ [١] بِلَيْ لِ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِهِ الأَيْ مَنِ، وَإِذَا عَرَسَ قُبَيْ لَ الصُّبُحِ نَصَبَ الأَيْ مَنِ، وَإِذَا عَرَسَ قُبَيْ لَ الصُّبُحِ نَصَبَ فَرَاعَهُ، وَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلَى كَفِّهِ. [رواه مسلم]

<sup>[</sup>١] التَّعْرِيس: نزول المسافر آخر الليل للنوم والاستراحة.

\_96-402-50\_\_

#### ٤٠ - بَابُ مَا جَاءَ فِي عِبَادَةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ (١)

7۸-عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَشِي، قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ مَلِي جَتَّى انْتَفَحَتْ قَدَمَاهُ فَقِيلَ لَهُ: رَسُولُ اللهِ مَلِي اللهُ حَتَّى انْتَفَحَتْ قَدَمَاهُ فَقِيلَ لَهُ: أَتَكَلَّفُ هَذَا وَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَرَ؟ قَالَ: ((أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا)). [رؤه البخاري، ومسلم]

- عن ابْنِ عَبَّاسٍ وَ اللهِ اللهِ عَنْدَ مَيْمُونَةَ وَهِ عَنْدَ مَيْمُونَةَ وَهِ عَنْدَ مَيْمُونَةَ وَهِ عَنْ خَالَتُهُ وَاللهِ عَلَيْهِ فَي عَرْضِ اللهِ عَلَيْهِ فَي طُولِهَا، فَنَامَ اللهِ مَلِيةً فِي طُولِهَا، فَنَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَي طُولِهَا، فَنَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَلَيْهَا فَنَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ حَتَى إِذَا انْتَصَفَ اللّيْلُ أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيلٍ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَجَعَلَ أَوْ فَبْلَهُ بِقَلِيلٍ فَاسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَجَعَلَ أَوْ فَبُلَهُ بِقَلِيلٍ فَكَمْدَ اللّهِ عَلَيْهِ فَكَمَا اللهِ عَلَيْهِ فَحَمَلَ اللهِ عَلَيْهِ فَكَمَا اللهِ فَلَيْهِ فَكَمْ اللهِ فَلَيْهِ فَكَمَ اللّهِ فَلَيْهِ فَكَمَا اللهِ فَلَيْهِ فَكَمَا اللهِ فَلَيْهِ فَكَمَا اللهِ فَلَيْهُ فَكَمَا اللهِ فَلَيْهِ فَكَمْ اللهِ فَلَيْهِ فَكَمْ اللهِ فَلَيْهِ فَلَهُ اللهُ فَلَيْهُ فَكَمَا اللهِ فَلَيْهُ فَكَمَا اللهِ فَلَيْهُ فَكُمْ اللهُ فَلَيْهُ فَكُمْ اللهِ فَلَيْهِ فَكَمْ اللهُ فَلَاهُ اللهِ فَلَيْهُ فَيْعَالِمُ اللهِ فَلْهُ فَيْكُمْ اللهُ فَلَاهُ اللهُ فَالْمُ اللهُ فَيْكُمُ اللّهُ فَلَيْهُ فَلَاهُ اللهُ اللهُ فَلَاهُ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) قال الشيخ مُلَّا علي القاري رحمه الله في شرحه: المراد بالعبادة - هنا -: الزيادة على الواجبات.

الْحَوَاتِيمَ مِنْ سُورَةِ ((آلِ عِمْرَانَ))، ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنِّ[ا] مُعَلَّقِ، فَتَوَضَّأُ مِنْهَا، فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي. قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ وَلِيُّي: فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ صَلِيهِ يَلَهُ الْيُمْنَى عَلَى رَأْسِي، ثُمَّ أَخَذَ بِأُذُنِي الْيُمْنَى فَفَتَلَهَا، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أُوْتَرَ، ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى جَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ فَقَامَ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ. [رواه البخاري، ومسلم]

٠٧- عَنْ أَبِي هُرَيْ رَقَ عِلَيْهِ، عَنِ النَّبِيِ عَلَيْ النَّيْلِ النَّهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَ يْنِ). [رواه فليَفْتَ يْنِ). [رواه مسلم]

<sup>[</sup>١] الشَّنُ: القِرْبَةُ من الجلد البالي، يُوضع بها الماء.

٧١- عَنْ عَائِشَةَ وَلَيْ النَّبِيِّ النَّهِ كَانَ النَّبِيّ عَائِشَ كَانَ النَّبِيّ عَلَى مِنْ اللَّهُ لِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُ وَتِرُ يُصَلِّي مِنْ اللَّهُ لِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُ وَتِرُ مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا اضْطَجَعَ مِنْهَا اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ. [رواه البخاري، مسلم]

٧٧- وعَنْهَا إِنَّ النَّبِيَّ النَّانِيَ كَانَ إِذَا لَهُ النَّهِ النَّانِيَ النَّانِيَ النَّانِيَ النَّانِيَ النَّانِيَ النَّهُ أَو غَلَبَتْهُ يُصَالِ بِاللَّيْلِ مَنْعَهُ مِنْ ذَلكَ النَّوْمُ، أو غَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ صَلَّى مِنَ النَّهارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةً رَكْعَةً. [رواه مسلم]

٧٧- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ [ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ [ اللهِ وَالنَّبِيِّ قَالَتْ: كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُهْرِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ الطُهْرِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْمِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ، وَقَبْلَ الْفَجْرِ ثِنْتَيْنِ. وَقَبْلَ الْفَجْرِ ثِنْتَيْنِ. [رواه مسلم]

٧٤- (١) قَالَتُ مُعَاذَةُ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ [عَلَيْهِ]: أَكَانَ النَّبِيُّ مُعَاذَةُ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ [عَلَيْهِ]: أَكَانَ النَّبِيُّ مُعَانِيَةً يُصَلِّي الظُّرَحَى؟ قَالَتْ: نَعَمْ، أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللهُ. [رواه مسلم]

٥٧- (٢) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ رَهِي، قَالَ: سَائْتُ رَسُولَ اللهِ مَلْهِ عَنْ الصَّلَاةِ فِي بَيْتِي سَائُتُ رَسُولَ اللهِ مَلْهِ عَالَ: ((قَدْ تَرَى مَا وَالصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ: قَالَ: ((قَدْ تَرَى مَا أَقْرَبَ بَيْتِي مِنَ الْمَسْجِدِ، فَلَأَنْ أُصَلِي فِي أَقْرَبَ بَيْتِي مِنَ الْمَسْجِدِ، فَلَأَنْ أُصَلِي فِي الْمَسْجِدِ، فَلَأَنْ أُصَلِي فِي الْمَسْجِدِ، فَلَأَنْ أُصَلِي فِي الْمَسْجِدِ، بَيْتِي أَدُ أُصَلِي فِي الْمَسْجِدِ، فَلَأَنْ أُصَلِي فِي الْمَسْجِدِ، فَالأَنْ أُصَلِي فِي الْمَسْجِدِ، وَاللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ الله

ماجه، وأبو داود، والترمذي وقال: ((حسنٌ غريبٌ))]

<sup>(</sup>١) في (أ) و(ب): ((باب صلاة الضحي)).

<sup>(</sup>٢) في (أ) و(ب): ((باب صلاة التطوع في البيت)).

#### \_96-50-

#### ٤١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي صَومِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ

٧٦- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ [ وَلَيْ اللهِ عَلَيْهُ، قَالَتْ: كَانَ يَصُومُ وَيَهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ، قَالَتْ: كَانَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ أَفْطَرَ . حَتَّى نَقُولَ قَدْ أَفْطَرَ . قَالَتْ: وَمَا صَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ شَهْرًا كَامِلا مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ إِلَا رَمَضَانَ. [رواه مسلم]

٧٧- وَعَنْهَا رَشُولُ اللهِ وَأَلَّى، قَالَتْ: مَاكَانَ رَسُولُ اللهِ وَعَنْهَانَ رَسُولُ اللهِ وَقَالِيَّةً يَصُومُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْ صِيامِهِ فِي شَعْبَانَ. [رواه البخاري، مسلم]

٧٨- عَـنْ أَبِي هُرَيْ رَبِّ عَمَالُ النَّا النَّا النَّابِيَّ النَّابِيِّ وَأَنَا النَّابِيِّ قَالَ: (( تُعُرضُ الأَعْمَالُ يَـوْمَ الاَثْنَابِيْ قَالَ: (( تُعُرضُ الأَعْمَالُ يَـوْمَ الاَثْنَابِيْ وَالْخَمِيسِ، فَأُحِبُ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ)). وَالْحَمِيسِ، فَأُحِبُ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ)). [رواه الترمذي وقال: ((حسنٌ غريبٌ))]

٧٩- قَالَتْ مُعَاذَةُ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ [ هِ اللهِ عَلَيْهِ]: أَكَانَ رَسُولُ اللهِ هَلِيَةٍ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قُلْتُ: مِنْ أَيِّهِ كَانَ يَصُومُ ؟ قَالَتْ: كَانَ قَالَتْ: كَانَ لَا يُمَالِي مِنْ أَيِّهِ صَامَ. [رواه مسلم]

٠٨٠ عَنْ أَبِي صَالِح، قَالَ: سُئِلَتْ عَائِشَةُ [ رَهِي اللهِ وَأُمُّ سَلَمَةَ [ رَهِي اللهِ عَلَيْهِ وَإِنْ قَالَ: أَيُّ الْعَمَلِ كَانَ أَحَبَ إِلَى وَاللهِ وَأُمُّ سَلَمَةً [ رَهُ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَلِللهِ وَاللهِ وَالله

#### ٤٢ - بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ قِرَاءَةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ

٨١- عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةً آكَانَ يُسِرُّ بِالْقِرَاءَةِ أَمْ [ هَا عَنْ قِرَاءَةِ النّبِيِّ قَالِهِ أَكَانَ يُسِرُّ بِالْقِرَاءَةِ أَمْ يَجْهَرُ ؟ قَالَتْ: كُلُّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ يَفْعَلُ، قَدْ كَانَ رُبّهَمَا يَجْهَرُ ؟ قَالَتْ: كُلُّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ يَفْعَلُ، قَدْ كَانَ رُبّهَمَا يَجْهَرَ ، فَقُلْتُ: الْحَمْدُ لللهِ اللّذِي جَعَلَ فِي أَسَرَّ وَرُبّهَمَا جَهَرَ ، فَقُلْتُ: الْحَمْدُ للهِ اللّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةٌ . [رواه أحمد، وابن ماجه، وأبو داود، والترمذي وقال: ((حسنُ غريبٌ))، والنسائي]

#### ٣٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِي بُكَاءِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ

#### ع ع - بَابُ مَا جَاءَ فِي فِرَاش رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ

٨٣- عَنْ عَائِشَةَ عِلَيْهِا، قَالَتْ: إِنَّهَا كَانَ فِرَاشُ رَسُولِ اللَّهِ عَائِشًا الَّذِي يَنَامُ عَلَيْهِ مِنْ أَدَمٍ [١]، حَشْوُهُ لِيفُّ. [رواه البخاري، ومسلم]

<sup>[</sup>١] جلدٍ مَدبوغِ.

#### ه ٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِي تَوَاضُع رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ

٨٤- عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَلِيْنِي، قَالَ: قَالَ وَسُولُ اللهِ وَلِيْنِي، قَالَ: قَالَ وَسُولُ اللهِ وَلِيْنَ وَ (لَا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ، إِنَّمَا أَنَا عَبْدُ، فَقُولُوا: عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ». [رواه البخاري]

٥٨- قِيلَ لِعَائِشَةَ عِلَى اللهِ عَمَلُ رَسُولُ اللهِ وَهِمَا لَا اللهِ عَمَلُ رَسُولُ اللهِ وَهِمَا اللهِ عَلَيْهِ فِي بَيْتِهِ؟ قَالَتْ: كَانَ بَشَرًا مِنَ الْبَشَرِ، يَفْلِي ثَوْبَهُ [١]، وَيَحْلُبُ شَاتَهُ، وَيَخْدُمُ نَفْسَهُ. [رواه أحمد]

### ٤٦ – بَابُ مَا جَاءَ فِي خُلُقِ رَسُولِ اللهِ صَلِيْهِ

٨٦- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عِلَيْهِ، قَالَ: خَدَمْتُ رَسُولَ اللّهِ وَلَيْهِمْ عَشْرَ سِنِينَ، فَمَا قَالَ لِي لِشَيءٍ: أُفِّ وَسُولَ اللّهِ وَلَيْهِمْ عَشْرَ سِنِينَ، فَمَا قَالَ لِي لِشَيءٍ: أُفِّ قَطُّ، وَمَا قَالَ لِي لِشَيْءٍ صَنَعْتُهُ: لِمَ صَنَعْتَهُ؟ وَلَا قَطُّ، وَمَا قَالَ لِي لِشَيْءٍ صَنَعْتُهُ: لِمَ صَنَعْتَهُ؟ وَلَا

<sup>[</sup>١] يُفَتِّشُهُ؛ ليلتقطَ ما علق فيه من شَوْكٍ ونحوه.

لِشَوْءَ تَرَكْتُهُ: لِمَ تَرَكْتَهُ؟ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ خُلُقًا. [رواه البخاري، ومسلم] مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ خُلُقًا. [رواه البخاري، ومسلم] ٨٧- عَنْ عَائِشَةَ وَلَيْ ، قَالَتْ: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ مَلَّا فَاحِشًا وَلَا مُتَفَحِّشًا، وَلَا صِحَّابًا فِي اللَّهِ فَاحِشًا وَلَا مُتَفَحِّشًا، وَلَا صِحَّابًا فِي اللَّهُ فَاحِشًا وَلَا مُتَفَحِّشًا، وَلَا صِحَّابًا فِي اللَّهُ فَاحِشًا وَلَا مُتَفَحِّشًا، وَلَا صَحَابًا إِنَّا فِي اللَّهُ اللَّهُ فَا وَلَا عَمْدُ وَلَا عَلَى اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَصْفُحُ. [رواه أحمد، والترمذي وقال: ((حسنُ صحيحٌ))]

٨٨- وعَنْهَا إِلَيْ مَظْلَمَةٍ ظُلِمَهَا قَطُّ، مَا لَهُ وَاللهِ مَا لَمْ مُنْتَصِرًا مِنْ مَظْلَمَةٍ ظُلِمَهَا قَطُّ، مَا لَمْ فَيْنَتَهَكُ مِنْ مَخَارِمِ اللهِ تَعَالَى شَيْءٌ، فَإِذَا انْتُهِكَ فِينْتَهَكُ مِنْ مَحَارِمِ اللهِ تَعَالَى شَيْءٌ، فَإِذَا انْتُهِكَ مِنْ مَحَارِمِ اللهِ شَيْءٌ كَانَ مِنْ أَشَدِهِمْ فِي ذَلِكَ مِنْ مَصْرَبُ مَنْ أَشَدِهِمْ فِي ذَلِكَ عَضَبًا، وَمَا حُيِّرَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ مَأْتُمًا. [رواه البخاري ورواه مسلم بلفظ مقارب]

<sup>[</sup>١] صيَّاحاً وصرَّاخاً.

٨٩- عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَهِي، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ اللهِ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ وَيَ الْجُودُ مَا يَكُونُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتّى يَنْسَلِحَ، فَيَأْتِيهِ جِبْرِيلُ، فَيَعْرِضُ عَلَيْهِ الْقُرْآنَ، فَإِذَا لَقِيهُ جِبْرِيلُ كَانَ وَسُولُ اللهِ مَلِيهِ أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِيحِ الْمُرْسَلَةِ. [رواه البخاري، ومسلم]

#### ٧٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِي حَيَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَيْهِ

٩٠ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْهُدْرِيِّ وَلِيُّهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ قَالَةِ أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ الْعَذْرَاءِ[١] فِي رَسُولُ اللهِ قَالَةِ أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ الْعَذْرَاءِ[١] فِي خِدْرِهَا[٢]، وَكَانَ إِذَا كُرِهَ الشَّيءَ عَرَفْنَاهُ فِي خِدْرِهَا [٢]، وَكَانَ إِذَا كُرِهَ الشَّيءَ عَرَفْنَاهُ فِي وَجْهِهِ. [رواه البخاري، ومسلم]

<sup>[</sup>١] البِكْرُ.

<sup>[</sup>٢] أي: في سِتْرِهَا، والخِدر: سِترُ يجعلُ للبِكْرِ في جَنْب البيتِ.



#### ٨٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِي حِجَامَةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ

٩٠ - سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكِ رَهِي عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ، فَقَالَ: احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ قَلَيْ، حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَة، فَقَالَ: احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ قَلَيْ، حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَة، فَقَالَ: احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ قَلَيْ، حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَة، فَقَالَ عَنْهُ فَوَضَعُوا عَنْهُ فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ، وَكَلَّمَ أَهْلَهُ فَوَضَعُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ، وَقَالَ: ((إِنَّ أَفْضَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ)) الْوُرْاجِهِ، وَقَالَ: ((إِنَّ أَهْتَلَ دُوَائِكُمُ الْحِجَامَةُ)). الْوُرادِةُ البخاري، ومسلم]

٩٢- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيً، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ وَكَانَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ يَحْتَجِمُ فِي الْأَخْدَعَيْنِ [١] وَالْكَاهِلِ آ]، وَكَانَ عَلَيْهِ يَحْتَجِمُ فِي الْأَخْدَعَيْنِ [١] وَالْكَاهِلِ آ]، وَكَانَ كَانَ مَثْنَرَة وَتِسْعَ عَشْرَة وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ. يَحْتَجِمُ لِسَبْعَ عَشْرَة وَتِسْعَ عَشْرَة وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ. [رواه أحمد، وابن ماجه، وأبو داود، والترمذي وقال: ((حسنٌ))]

<sup>[</sup>١] عرقان في جانبي العنق.

<sup>[</sup>۲] ما بين الكتفين.

# ع - بَابُ مَا جَاءَ فِي أَسْمَاءِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ

٩٣ - عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ إِلَيْ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ قَالَ: ( إِنَّ لِي أَسْمَاءً، أَنَا مُحَمَّدٌ، وَأَنَا أَحْمَدُ، وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي الْمَاحِي يَمْحُو اللهُ بِيَ الْكُفْرَ، وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي الْمَاحِي يَمْحُو اللهُ بِي الْكُفْرَ، وَأَنَا الْحَاقِبُ اللهُ الْحَاقِبُ اللهُ يَعْمَلُ مَا الْعَاقِبُ اللهُ الله

#### ٥٠ - بَابُ مَا جَاءَ فِي سِنِّ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ

٩٤ - عَنِ ابْنِ عَبّ اسٍ عِلْنَيْ، قَالَ: مَكَتَ اللَّهِ النَّيِيُّ مَلَّاتَ اللَّهُ اللَّهُ عَشْرَةً سَنَةً يُوحَى النَّبِيُّ مَلَّةً أَلَاثٍ عَشْرَةً سَنَةً يُوحَى إِلَيْهِ، وَتُوفِقِي وَهُو ابْنُ تَلَاثٍ وَسِتِينَ سَنَةً. [رواه مسلم، ورواه البخاري بلفظ مقارب]

<sup>[</sup>١] الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ.

#### ١٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِي وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ

٥٥- عَنْ أَنَسٍ إِلَيْهِ، قَالَ: لَمَّاكَانَ الْيَوْمُ الَّذِي دَحَلَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ وَلَيْهِ الْمَدِينَةَ أَضَاءَ مِنْهَا كُلُّ شَيْءٍ، فَلَمَّا كَانَ اللهِ وَلَيْهِ الْمَدِينَةَ أَضَاءَ مِنْهَا كُلُّ شَيْءٍ، فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ أَظْلَمَ مِنْهَا كُلُّ شَيْءٍ، ومَا نَفَضْنَا أَيْدِينَا عَنِ التُّرَابِ، وَإِنَّا لَفِي دَفْنِهِ شَيْءٍ، ومَا نَفَضْنَا أَيْدِينَا عَنِ التُّرَابِ، وَإِنَّا لَفِي دَفْنِهِ شَيْءٍ، ومَا نَفَضْنَا أَيْدِينَا عَنِ التُّرَابِ، وَإِنَّا لَفِي دَفْنِهِ فَيَالِهِ حَتَى أَنْكُرْنَا قُلُوبَنَا آرواه أحمد، وابن ماجه، والترمذي وقال: (رغريبٌ صحيحٌ))

٩٦- عَنْ عَائِشَةَ وَلَيْهِي، قَالَتْ: تُوُفِّيي رَسُولُ اللهِ عَنْ عَائِشَةَ وَلَيْهِي، قَالَتْ: تُوفِقِي رَسُولُ اللهِ عَنْ عَائِشَةً يَوْمَ الْأَثْنَيْنِ. [رواه البخاري]

#### ٢٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِي مِيراثِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ

٩٧- عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عِلَيْهِ أَخِي جُوَيْرِيَةً - لَهُ صُحْبَةٌ -، قَالَ: مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهٌ إِلَّا سِلَاحَهُ وَبَعْلَتَهُ وَأَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةٌ. [رواه البخاري]

٩٨- عَنْ عَائِشَةَ وَإِنْ مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَلَقَةً )). [رواه البخاري ومسلم]

#### ٣٥ – بَابُ مَا جَاءَ فِي رُؤيةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فِي الْمَنَامِ

٩٩- قَالَ أَبُو هُرَيْ رَآنِي فِي الْمُنْ رَآنِي فِي الْمُنْ رَآنِي فِي الْمُنَامِ فَقَدْ رَآنِي، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُنِي، وَالْمَنْ رَآنِي فِي الْمُنَامِ فَقَدْ رَآنِي، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لا يَتَمَثَّلُنِي،) ، قَالَ [كُليبُ بن شِهابٍ - الراوي عن أبي هريرة -]: فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَقُلْتُ: شَبَّهْتُهُ لَهُ، وَلَيْتُهُ، فَذَكُرْتُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِي فَقُلْتُ: شَبَهْتُهُ لَهُ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ؛ إِنَّهُ كَانَ يُشْبِهُهُ. [روه أحمد]

٠٠٠- قَالَ ابنُ سِيرِينَ رَحِمَهُ الله: هَذَا الْحَدِيثُ دِينُ، فَانظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ. [رواه مسلم في مقدمة صحيحه]

تُحَدِّدِ اللهِ وصلَّى اللهِ وصلَّى اللهِ وصلَّى اللهِ وسلَّح على مرسُولِ اللهِ وَعَلَى اللهِ وصَّحْبِهِ وَمَنْ وَعَلَى اللهِ وصَّحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُ بِإِحْسَانِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ يَوْمِ الدِّينِ

أنهى اختصاره العبد الفقير إلى مولاه الغني فركان بن مصطفى خطاب غَفَرَ اللهُ لَهُ وَرَحِمَهُ قَبَلَ ظُهرِ يَومِ السَّبتِ السَّادِسِ مِنْ شَهر صَفر لعام ستةٍ وأربعينَ أربعمائةٍ وألف من هجرة المصطفى صاحب الشمائل العظيمة في الم

<sup>(</sup>١) ثم راجعته بعد ذلك مراراً وعرضته على عدد من أهل العلم وقدموا النصائح والملاحظات جزاهم الله خيرا وبارك بهم ونفعني والمسلمين بهم.

#### الفهرس

| لمقدمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| منهج الاختصار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| نعریف الشمائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| موضوع علم الشمائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| نمرة علم الشمائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| رجمة الإمام الترمذي رحمه الله تعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| التعريف بكتاب شمائل النبي صلية الله النبي المائل المائل النبي المائل المائل النبي المائل المائل المائل النبي المائل المائ |
| ١- باب ما جاء في خلق رسول الله ﷺ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٢- باب ما جاء في خاتم النبوة٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٢- باب ما جاء في شعر رسول الله ﷺ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٤ – باب ما جاء في ترجل رسول الله ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٥- باب ما جاء في شيب رسول الله ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٦- باب ما جاء في خضاب رسول الله صلية الله عليه الله عليه الله الله عليه الله الله عليه الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٧- باب ما جاء في كحل رسول الله عَلَيْهُ٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٨- باب ما جاء في لباس رسول الله ﷺ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٩- باب ما جاء في عيش رسول الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله الله عليه الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ١٠- باب ما جاء في خف رسول الله عَلَيْنَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ١١ – باب ما جاء في نعل رسول الله صَلَيْهُ ٢٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ١٢- باب ما جاء في ذكر خاتم رسول الله صلية٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| 77  | باب تختم رسول الله ﷺ                                                                            | , – ۱ ۳                                        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| ۲ ٧ | باب ما جاء في صفة سيف رسول الله صَلِيْهُ                                                        | ۲ ۱ – ب                                        |
| ۲ ٧ | اب ما جاء في صفة درع رسول الله صلية ما جاء في صفة درع                                           | ه ۱ – ب                                        |
| ۲٧  | باب ما جاء في صفة مغفر رسول الله ﷺ                                                              | -17                                            |
| ۲ ۸ | باب ما جاء في صفة عمامة رسول الله صلية الله عليه الله عليه الله الله الله الله الله الله الله ا | , <b>- \                                  </b> |
| ۲۸  | اب صفة ما جاء في صفة إزار رسول الله صلية الله علية                                              | ۱۸ – ب                                         |
| ۲٩  | باب ما جاء في مشية رسول الله ﷺ                                                                  | , – ۱ ۹                                        |
| ۳.  | باب ما جاء في تقنع رسول الله ﷺ                                                                  | , - Y •                                        |
| ۳.  | باب ما جاء في جلسة رسول الله صلية                                                               | ۲ ۱                                            |
| ٣١  | باب ما جاء في تكأة رسول الله ﷺ                                                                  | ۲۲ - ب                                         |
| ۳١  | باب ما جاء في اتكاء رسول الله صلية                                                              | , - T T                                        |
| ٣٢  | باب ما جاء في صفة أكل رسول الله صلية                                                            | ٤ ٢ – ب                                        |
| ٣٢  | باب ما جاء في صفة خبز رسول الله ﷺ                                                               | , - 70                                         |
| ٣ ٤ | باب ما جاء في صفة إدام رسول الله صلية وما أكل من الألوان                                        | ۲۲ ر                                           |
| ٣٦  | باب ما جاء في صفة وضوء رسول الله صلي عند الطعام                                                 | ٧٢ - ب                                         |
| ٣٧  | باب ما جاء في قول رسول الله ﷺ عند الطعام وبعدما يفرغ منه                                        | , <b>-</b> ۲ ۸                                 |
| ٣٧  | باب ما جاء في قدح رسول الله ﷺ                                                                   | -۲۹ ر                                          |
| ٣٨  | إب ما جاء في صفة فاكهة رسول الله صلية                                                           | ۰ ۳- ب                                         |
| ٣٨  | باب ما جاء في صفة شراب رسول الله صلية                                                           | · - ٣ ١                                        |
| ٣9  | باب ما جاء في صفة شرب رسول الله صَلِيْةُ                                                        | ۲۳- ب                                          |
| ٤.  | باب ما جاء في تعطر رسول الله ﷺ                                                                  | , -~~                                          |

| ٤.         | ٣٠- باب كيف كان كلام رسول الله صلية الله الله الله الله الله الله الله الل              |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤.         | ٣٥- باب ما جاء في ضحك رسول الله ﷺ                                                       |
| ٤١         | ٣٠- باب ما جاء في صفة مزاح رسول الله صلية الله علية                                     |
| ٤١         | ٣٠- باب ما جاء في صفة كلام رسول الله صلي في الشعر                                       |
| ٤٢         | ٣- باب ما جاء في كلام رسول الله عَلَيْهُ في السمر                                       |
| ٤٦         | ٣٠- باب ما جاء في صفة نوم رسول الله صلية الله عليه الله الله الله الله الله الله الله ا |
| ٤٨         | ٤ - باب ما جاء في عبادة رسول الله صلية                                                  |
| ٥٢         | ٤ – باب ما جاء في صوم رسول الله صلية                                                    |
| ٥٣         | ٤ - باب ما جاء في صفة قراءة رسول الله صلية الله عليه الله عليه                          |
| 0 {        | ٤٠ - باب ما جاء في بكاء رسول الله صلية                                                  |
| ٤ ٥        | ٤ - باب ما جاء في فراش رسول الله صَلِيَّةُ                                              |
| 00         | ٤٠ - باب ما جاء في تواضع رسول الله صلية                                                 |
| 00         | ٤٠ - باب ما جاء في خُلُقِ رسول الله صَلِيَّةُ                                           |
| ٥٧         | ٤٠ - باب ما جاء في حياء رسول الله صلية                                                  |
| 0 <b>V</b> | /٤- باب ما جاء في حجامة رسول الله صلية                                                  |
| ٥٩         | ٤٠ - باب ما جاء في أسماء رسول الله صلية الله علية                                       |
| 09         | ٥- باب ما جاء في سن رسول الله عَلَيْنَ                                                  |
| ٦.         | ٥ - باب ما جاء في وفاة رسول الله ﷺ                                                      |
| ٦,         | ٥٠- باب ما جاء في ميراث رسول الله صَّلَيْهُ                                             |
| ٦١         | ٥٠- باب ما جاء في رؤية رسول الله صلي في المنام                                          |
| ٦٣         | <u>فهر</u> سفهرس                                                                        |

